



وأثناء غياب الْعمّ حسَّان تسلَّلتْ مجموعةٌ مِنَ الدّيوكِ الرُّوميّ تِجَاهَ الْحَظِيرةِ من خِلالِ سَطح أحد الْجيران ليسرقُوا مِنَ الطَّعام وقبلَ وصُولِهم إلَى بابِ الحَظيرة قَالَ كبيرُهُم: لابدَّ أَنْ نَقومَ بِنفشِ رِيشِنَا كي نبدُو للبطِّ أنَّنَا أَكْثَرُ قُومٌ وضخامةً فيشعروا بالْخوف والذُّعر وبالْفعلِ عندما دخلت الدِّيوك الرُّومى الْحظيرة أصاب البطَّ الْخوف والدُّعرُ فَقَروا هَاربينَ خَارِجَ الْحَظيرةِ فَلمْ تجد الديوك الرُّومي أية مقاومة وقاموا بسرقة حبوب القمح والدُّرة وغادرُوا المكان بهدوء ودُون خَوف .

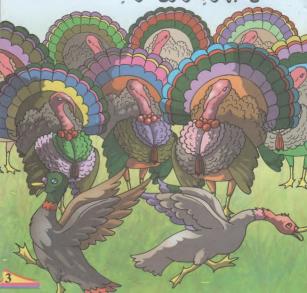

ظلَّت الدّيوكُ الرُّوميّ علَى هذَا الْحالِ مِنَ السَّرقةِ يومين كَامِلَين بينَمَا ظَلَّت طُيورُ الْبَطِّ هَارِبةً لا تَدَخلُ الْحَظيرةَ إلاَّ بعدَ خُروجِ الدِّيوكِ الرُّوميّ محمَّلين بالطَّعامِ .



إِلَى أَنْ اجتَمعَت البطَّةُ الْكبيرةُ ببقيةِ الْبطِّ وقالتْ: لابدَّ مِنْ حِيلةٍ للتخلصِّ مِنْ تلكَ الدِّيوكِ الظَّالمةِ، وبعدَ تفكيرٍ طالَ وقتُهُ لَمْ يجدوا أيةَ حِيلةٍ سوَى عدمَ الْفرارِ مِنَ الحَظِيرةِ ومقاومةَ الدّيوك الرُّومي.



وبالفعل. . ظلَّ الْبطُّ بداخلِ الْمظيرةِ إِلَى أَنْ تسلَّلت الدّيوكُ الرومي كعادتهم وبعد أن قاموا بنفش ريشهم ودخلوا الْحظيرة وجدُوا عددًا كثيرًا مِنَ الْبطِّ فَأَخَذَت الدّيوكُ الرُّوميُ بِثَفْش ريشِهَا أَكْثَر وأكثر أملًا في تَرهيب البِطِّ مثلما حدث بالمراب السابعة ولكنَّهم تفاجأوا بتقدم البطَّ تجاهَهُم مُتَأْهِبِينُ إِلَى النَّيلُ مَنهُم قَهُنَا سيطرَ الْخُوفُ والرُّعبُ علَى الدّيوكِ الْرُوميِّ ممَّا أَدَّى إلَى هبوطِ وإلتصاقِ ريشِهم فوقَ أَجَسَامِهِم فَشَعرت طيورُ الْبطِّ أَنَّ تلكَ الدّيوكَ أقلُّ قوةً وضَخَامةً ممَّا كَاتُوا يَتَصورَون، فتشَجَعَ الْبطُ وأَخَذَ يُهَاجمُ الدّيوكَ وينقرُهُم في أَجسَامِهِم نقرًا شديدًا ، فلم تجد الدّيوكُ الرّوميُ أَيةً حيلةٍ سوى الفرارَ والهربَ.



